# «بير\_ العقل الصربح والنقل الصحيح»

# محمد برسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في20/3/1442هـ المخطبة الأولكي

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَسَيِّغَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: نِعَمُ اللهِ عَلَيْنَا كَثِيرةٌ مِنْ أَجَلِّهَا بَعْدَ نِعْمَةِ الْإِسْلاَمِ نِعْمَةُ الْعَقْلِ النَّذِي نُدْرِكُ بِهِ النَّافِعَ مِنَ الضَّارِّ، وَالخُيْرَ مِنَ الشَّرِّ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَهَذِهِ النَّعْمَةُ مِنْ آثَارِ التَّكْرِيمِ الرَّبَّانِيِّ لِلإِنْسَانِ حِينَ فَضَّلَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقَهُ، قَالَ تَعَالَى: اللهِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ فَى عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ [الإسراء:70]، وَالإسْلامُ دَعَا الْعَقْلَ إِلَى النَّظَرِ وَالتَّامَةُ وَالتَّامَةُ وَالتَّامَةُ وَالتَّهُ وَعَلَيْكُمْ وَالتَّامَةُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَعَلَيْكُمُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَعَلَيْكُمْ وَالتَّهُ وَاللهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَاللهُ وَالتَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالتَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ النَّنَاقُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ النَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

وَالإِسْلاَمُ يَدْعُو إِلَى اجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ بِعُقُولِهِمْ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْ الشَّرْعِيَّةِ، وَخُصُوصًا لِلْقَضَايَا الْمُسْتَجَدَّةِ الْمُعَاصِرَةِ، وَكَذَلِكَ يَدْعُو إِلَى إِعْمَالِ الْعَقْلِ الْ الشَّرْعِيَّةِ، وَخُصُوصًا لِلْقَضَايَا الْمُسْتَجَدَّةِ الْمُعَاصِرَةِ، وَكَذَلِكَ يَدْعُو إِلَى إِعْمَالِ الْعَقْلِ اللهِ فِي عِمَارَةِ الأَرْضِ، وَاكْتِشَافِ كُنُوزِهَا وَمَعَادِنِهَا، وَجَمِيعِ مَا تَتَطَوَّرُ بِهِ حَيَاةُ الْبَشَرِ بَعْدَ اللهِ فَي عِمَارَةِ اللهِ تَعَالَى، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

## «بين العقل الصربح والنقل الصحيح»

## محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام فر20/3/1442هـ

﴾ وَلاَ يُمْكِنْ أَنْ يَسْتَقِلَ الْعَقْلُ الصَّرِيحُ عَنِ النَّقْلِ الصَّحِيحِ أَوْ يُعَارِضُهُ ؛ لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ ﴿ الْيَوْمَ مَنْ يَدْعُو إِلَى تَقْدِيمِ الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ ، وَأَنَّ الْعَقْلَ يُخَالِفُ النَّقْلَ فِي بَعْضِ ﴿ ا ﴿ أُمُورِ الدِّينِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَمَنْ يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْعَقْلاَنِيِّينَ، ﴿ أَوْ أَصْحَابِ الإِسْلاَمِ الْمُسْتَنِيرِ، وَأَنَّهُمْ جَاءُوا بِهَذَا الإِسْلاَمِ الْمُطَوَّرِ وَالْمُعَدَّلِ ﴿ وَالْمُنَقَّحِ - بِزَعْمِهِمْ- فَقَدَّمُوا عُقُوهَهُمُ عَلَى الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ، فَقَسَّمُوا الدِّينَ ﴿ إِلَى عَامٌّ وَخَاصٌّ، وَوَسَّعُوا دَائِرَةَ الْخِلاَفِ وَحُرِّيَّةَ الرَّأْيِ فِي مَسَائِلِ الدِّينِ؛ فَأَتَوْا بِنَظَرِيَّاتٍ مَعْلُولَةٍ وَفَلْسَفَاتٍ جَحْهُولَةٍ بِظَنِّهِمْ عَقْلِيَّاتٍ مَقْبُولَةً مُقَدَّمَةً عَلَى الأَدِلَّةِ الْمَنْقُولَةِ! فَإِذَا رَأَوْهَا تَتَعَارَضُ مَعَ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، عَمَدُوا إِلَى تَحْريفِ الْأَ لْ مَعَانِي الأَدِلَّةِ بِحُجَّةِ مُخَالَفَةِ الْعَقْلِ بِزَعْمِهِمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ الْمَذْكُورَةِ، وَرُبَّمَا لَإُ ﴾ أَسْقَطُوا كَثِيرًا مِنَ النُّصُوصِ بِحُجَّةِ أَنَّهَا تُخَالِفُ الْعَقْلَ؛ فَعَطَّلُوا بَعْضَ أَسْمَاءِ اللهِ ﴿ ﴿ وَصِفَاتِهِ وَحَرَّفُوا بَعْضَهَا الآخَرَ، وَتَوَسَّعُوا بِإِنْكَارِ بَعْضِ مَسَائِلِ الدِّينِ الْمُسَلَّمَةِ ﴿ ﴿ كَإِنْكَارِ بَعْضِ الْخُدُودِ، وَمُعْجِزَاتِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَبَالَغُوا فِي قَضَايَا الْمَرْأَةِ كَإِسْقَاطِ الْوِلَايَةِ وَالْعِصْمَةِ ، وَمَنْعِ التَّعَدّدِ ، وَتَحْدِيِدِ النَّسْلِ ؛ وَكَذَلِكَ تَطْبِيقُ النُّصُوصِ عَلَى ﴿ الْكُشُوفَاتِ وَالنَّظَرِيَّاتِ وَقَضِيَّةِ الإِعْجَازِ الْعِلْمِيِّ، فَيَجْعَلُونَ لِكُلِّ اكْتِشَافٍ آيَةً أَوْ ﴾ حَدِيثًا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدُ مِنَ السَّلَفِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْعَقْلَ السَّلِيمَ هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ، ﴿ لَكِنَّ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-.

فَلاَ يُمْكِنُ لِلْعَقْلِ أَنْ يَخْتَرِقَ عَالَمَ الْغَيْبِ، أَوْ يَعْرِفَ الْمُسْتَقْبَلَ، أَوْ يُحِيطُ عِلْمَا الْ
إِالْحِكْمَةِ مِنْ وَرَاءِ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا يُمْكِنُ لِلْأُمَّةِ أَنْ تَحْتَمِعَ عَلَى عَقْلٍ الْ
إِالْحِكْمَةِ مِنْ وَرَاءِ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا يُمْكِنُ لِلْأُمَّةِ أَنْ تَحْتَمِعَ عَلَى عَقْلٍ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَليْهِ اللهُ اللهُ عَليْهِ اللهُ اللهُ عَليْهِ اللهُ عَليْهِ اللهُ عَليْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ كَمَالِ إِيمَانِ الْعَبْدِ: الاِسْتِسْلاَمُ للهِ وَالاِنْقِيَادُ لَهُ، وَاتِّبَاعُ مَا جَاءَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا ﴿ إِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا ﴿

## محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام فر20/3/1442هـ

الله الله الله وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولُه أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَ وَمَن يَعْصِ اللّهَ اللهَ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ اللّحزابِ: 63]، وَمِنْ كَمَالِ إِيمَانِ الْعَبْدِ: اعْتِقَادُهُ عَنْ ﴿ وَرَسُولُهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [اللحزاب: 63]، وَمِنْ كَمَالِ إِيمَانِ الْعَبْدِ: اعْتِقَادُهُ عَنْ ﴿ وَرَضِيَ لَهُمُ الْ عِلْمِ وَيَقِينٍ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَكْمَلَ دِينَهُ وَأَتُمَّ نِعْمَتِهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَرَضِيَ لَهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ وَمِنْ كَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا وَمَالًا عَمَالًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا الللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَازِهُمُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِهُمُ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَى مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ﴾ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ].

وَقَالَ أَبُو ذَرِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «لَقَدْ تُوفِيِّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَمَا مِنْ طَائِرٍ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا» [صححه الالباني].

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ قُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ، اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ ﴿ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ مَا ﴿ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَأَجِرْنَا مِنْ وَيْلاَتِ الْفِتَنِ مَا ﴿ الْقُلُوبِ ثَبِّتُنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِحِمِيعِ ﴿ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ.

#### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، والشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، صَلَّى اللهُ لَهُ لَا تَعْظِيمًا لِشَاهِ إِلَى وَضُوانِهِ، صَلَّى اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوانِهِ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدِّينَ هُوَ مَا جَاءَ بِهِ ﴿ النَّيِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَيْسَ مَا يَرَى النَّاسُ مِنْ آرَاءَ ﴿ النَّيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ عَنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَيْسَ مَا يَرَى النَّاسُ مِنْ آرَاءَ ﴿ وَاللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ –: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ ﴿ اللهُ عَنْهُ –: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ ﴿

## «بين العقل الصربح والنقل الصحيح»

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام في20/3/1442هـ

اَ رَاَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، اللَّهُ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ] فَلاَ يَجُوزُ بِحَالٍ وَضْعُ الْعَقْلِ فِي مُقَابِلِ الشَّرْعِ وَكَأَنَّ الْعَقْلَ شَيْءٌ اللَّيْعِ وَكَأَنَّ الْعَقْلَ شَيْءٌ اللَّهُ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فَلاَ يَعُولُ مِنَ الشَّرْعِ، وَالْعَقْلُ الصَّحِيحُ دَلِيلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ؛ وَ وَالشَّرْعِ وَالشَّرْعِ وَالشَّرْعِ وَالْعَقْلُ الصَّحِيحُ دَلِيلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ؛ وَ وَلِذَلِكَ قِيلَ: الْعَقْلُ الصَّرِيحُ لاَ يُعَارِضُ النَّقْلَ الصَّحِيحَ، فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا فِي أَيِّ فَي وَلِذَلِكَ قِيلَ: الْعَقْلُ الصَّرِيحُ لاَ يُعَارِضُ النَّقْلَ الصَّحِيحَ، فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا فِي أَيِّ فَي وَلِذَلِكَ قِيلَ مِنَ الأَحْوَلِ.

ثُمَّ انْظُرُوا حِبَادَ اللهِ إِلَى حَالِ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى عَقْلِهِ وَقَدَّمَهَا عَلَى النُّصُوصِ الْمُرُ اللهِ عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ كَيْفَ انْتَهَى بِهِ الأَمْرُ إِمَّا إِلَى الْكُفْرِ وَالزَّنْدَقَةِ، وَإِمَّا إِلَى الْخَيْرَةِ وَالإِلْحَادِ، وَإِمَّا إِلَى الْجَيْرَةِ وَالإِلْحَادِ، وَإِمَّا إِلَى الْجَيْرَةِ وَالإِلْحَادِ، وَإِمَّا إِلَى الإِبْتِدَاعِ وَالإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ:

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا \*\*\* وَصَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ فَلَمْ أَرَ إِلاَّ وَاضِعًا كَفَّ حَائِرٍ \*\*\* عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارِعًا سِنَّ نَادِمِ وَيَقُولُ الآخَرُ:

فِهَايَةُ إِقْدَامِ الْعُقُولِ عِقَالُ \*\*\* وَأَكْتَرُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلاَلُ وَأَرْوَا حُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا \*\*\* وَأَكْثَرُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ وَأَرْوَا حُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا \*\*\* سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا ثُمُّ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنِي رَبِّي فَالْوَيْلُ لِي.

فَاتَّقُوا الله َ اللهِ الْمُسْلِمُونَ وَاقْتَدُوا بِطَرِيقَةِ سَلَفِكُمُ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ وَأَتْبَاعِهِمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُقُولِهِمْ، مَعَ أَنَّهُمْ أَكْمَلُ النَّاسِ عَقْلاً وَعِلْمًا ﴿ وَأَتْبَاعِهِمُ اللهِ النَّاسِ عَقْلاً وَعِلْمًا ﴾ وَفِقْهًا، بَلْ كَانُوا يُعْلِنُونَ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يُقَابِلُ النُّصُوصَ رَأْيَهُ وَعَقْلَهُ.

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ﴿ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ﴿ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ ﴾ [الأحزاب: 56]، وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ ﴾ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].